وَمَآ أُمُّوا لُكُرِ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالِّحِ ثُقَرِّ بُكُمْ عِندَنَا رُ لِفِي إِلَّا مَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَئِكَ لَهُ مُرَجَزًا مُ الضِّعَفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ لِفِ إِلْنُحُرِفَكِ ءَامِنُونَ ۞ وَالذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنْنَا مُعَاجِزِينَ أُوُلَيِّكَ فِي الْعَذَابِ مُعَضَرُونَ ﴿ فَكُلِ اِنَّ رَخِّ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ بَيْشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وْ وَمَا النَّفَقَنُّمُ مِّن شَكَّءِ فَهُوَ يُخَلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِفِينُّ ا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ الْمَلَيْكَةِ أَهَوْلُا عِ البَّاكُمْ كَانُواْ بِعَبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْعَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمٌ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُ وِنَ أَلِجِنَّ أَكْنَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَّ ۞ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمُ ولِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَاضَرَّا وَنَفُولُ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلْبَارِ إِلْنَا كُنُهُم بِهَا ثُكَدِّبُونَ ١٠ وَإِذَا ثُنِّلِي عَلَيْهُم وَ عَايَنْنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ كُمُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ أَوْكُرُهُ وَقَالُواْ مَا هَاذَ آ إِلَّا ۚ إِفْكُ مُّفْ تَرَكَّى وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَتَ جَاءَ هُمُرُهِ إِنَّ هَاذَا إِلَّا سِحُ ﴿ مُثِّبِينٌ ۞ وَمَاءَ اتَيْنَهُمْ مِّن كُنْفِ يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرۡسَلۡنِآ إِلٰيَهِمۡ فَبَلَكَ مِن تَّذِيّرِ ۞ وَكَذَّبَ ٱلذِينَ مِن قَبَلِهِمۡ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَاءَ اتَبُنَهُمْ فَكُذَّ بُواْ رُسُكِ فَكَنَّ بُواْ رُسُكِ فَكَيْفَ كَانَ رَكِيرٍ ٥